## الثمن الثاني من الحزب الحادي عشر

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَمُمَّ وَإِنَّ أَلَا بِنَ إَخْتَلَفُواْ فِيدِ لِفَ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمْ اللَّا إِنَّبَاعَ أَلظَّنِّ وَمَا قَتَالُوهُ يَقِينًا ﴿ شَا رَفَعَهُ أَلَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ١٠٥ وَإِن مِّنَ اَهُ لِ الْكِكْنَاكِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ ۚ قَبُلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَاٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلُمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِ مَ طَيِّبَاتٍ احِلَّتُ لَمُمُ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخَذِهِمُ أَلِرِّ بَوْا وَقَدْ نَهُ وَاعَنَهُ وَأَكْلِهِمُو أَمُوا لَ أَلتَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَغۡتَدۡنَا لِلۡجَفِينِ مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِمَاٰ ۞ لَٰكِن اِلرَّاسِخُونَ فِ الۡعِلۡمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلْصَلَوْةً وَالْمُؤْتُونَ أَلزَّكَوْةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ أَوُلَإِكَ سَنُوتِبِهِمُ وَأَجَرًا عَظِيمًا اللهِ اِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلٰیَكَ كُمَّاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِیّبِ فَ مِنْبَعَدِهِّ۔ وَأُوْحَيْنَ آ إِلَىٰ إِبْرَاهِيهَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَبُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلِكُمَانٌ وَءَاتَلِنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۚ ۞ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصْنَاهُ مَعَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَفْضُ صُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ أَلَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّكِتِنِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلَّهِ خُجَّنَةٌ مُنَدَ أَلرُّسُلِّ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ ۞